





شهرية تصدر عن مؤسسة الامام علي(ع) المركز الرئيسي -قم المقدسة

> مدير التحرير ضياء الجواهري مدير الاداره ضياء الزهاوي

تصميم و إخراج على كاشائي على 12 74 70 00ء



#### العثوان

انجمهوریة الإسلامیة فی ایران قم المقسنة ص.ب: ۳۷۱۸۵/۷۳۷ مانف: ۳۷۲۳۹۹۱ - ۲۵۱ ۸۵۰۰ فاکس: ۷۷۴۳۱۹۹ - ۹۸ ۲۵۰۰

#### تطلب مجلة مجنبي من

الجمهورية الاسلامية الايرانية قم المكسف-مؤسسة الامام علي \_ المراق الرئيسي ص.ب: / ۳۷۸۵/۷۳۷

#### الغراق

الفجف الأشرف \_ شارع الوسول (هو) قرب مدرسة التقال الموزع الرئيسي الحاج محمد حسين حمشان

الجمهورية اللجائية بيروت \_ ص.ب: ٢٥/٣٨١

الكويت مكتبة أفل اللكن \_شارع أحد مقابل مسجد الامام الحسين(ع) السيد راضي حبيب

الجمهورية العربية المنورية بار الجوادين(ع) طابل المؤرّة الزبنبية

اليموين مكتبة الرسول الأعظم(مر) الهاتف: ۱۹۷۲ ۱۷۵۷ ۱۹۷۳

### 

بسند عن الإمام الباقر (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال، شكوت إلى رسول الله (ص) دينا كان عليّ فقال، يا علي قل، (اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك). قال الشيخ البهائي في كتابه الأربعين، كثر عليّ الدين في بعض السنين حيث تجاوز ألفا وخمسمائة مثقال ذهبا، وكان أصحابه متشددين في تقاضيه غاية التشدد، حيث شغلني الاهتمام به عن أكثر اشغالي، ولم يكن لي في وفائه حيلة، فواظبت على هذا الدعاء، فكنت أكرره في كل يوم بعد صلاة الصبح، وربما دعوت به بعد الصلاة أيضاً ، فيسر الله سبحانه قضاءه، وعجّل أداءه في مدة يسيرة وباسباب غريبة.





### صفحة النب<sub>ك</sub>(ص)

# صَلِّةَ الْتُوافَلُ فَي شَهِر روطًا ﴿ جَاعَة

سُئل الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضات نافلة بالليل في جماعة؟

فقالا: إن رسول الله (ص) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، فاصطف الناس خلفه، فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك

ثلاث ليال، فقام في اليوم الثالث على منبره، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها النّاس، إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا علاة الضحى فإن تلك معصية، ألا وإن تل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار)، ثم نزل وهو يقول: (قليل في سُنة غيرٌ من كثير في بدعة).





# میتهایی هیاریهایی

## **എംഎക്കുറുള്ളു** അനു<del>യുന്നുക്കുന്നുള്ള</del>

روي في العناقب عن أبي القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما ما يلي: رفع إلى الخليفة الثاني أن عبداً قتل مولاه، فأمر الخليفة بقتله، فعلم أمير المؤمنين (ع) بذلك، فدعاه فقال له: المؤمنين (ع) بذلك، فدعاه فقال له: لم قتلته! قال: غلبني على نفسي وأتاني في قتلته! قال: غلبني على نفسي وأتاني في داتي، فقال (ع) لأولياء العقتول: أدفنتم وليكم! فقالوا: نعم، قال (ع): عنى دفنتموه! قالوا: الساعة، فقال (ع) للخليفة: الحبس هذا الغلام ولا تُحدث فيه لحدثاً حتى تعر ثلاثة أيام، ثم قال لأولياء العقتول: إذا عضت ثلاثة أيام فاحضرونا.

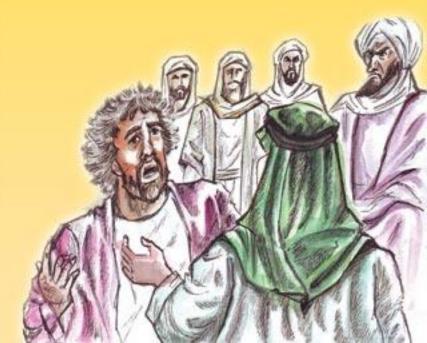

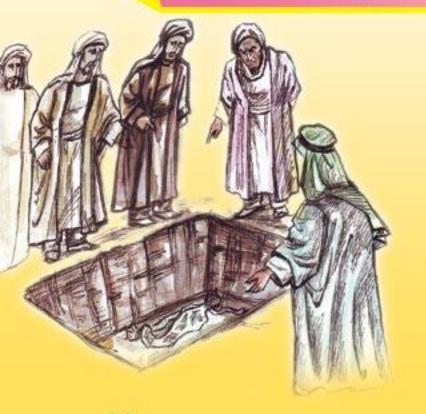

فلما مضت ثلاثةأبام حضر علي (ع) فاخذ بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر المقتول، فقال لأوليانه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: بلى. قال (ع): احفروا، فحفروا عبنى انتهوا إلى اللحد، فقال: اخرجوا مينكم، فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه، فاخبروه بذلك، فقال (ع): الله اكبر، الله اكبر، ما كذبت وما كذبت من بعمل من أمتي عمل قوم لوط ثم يعوت على من أمتي عمل قوم لوط ثم يعوت على خلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث فاذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث المهلكين فيحشر معهم.

عدد ۱۲۱ روم الأول ۱۶۲۱ مجندی

# في مولد الرسول الأعظم (ص)

وأركانه، فهو محور الرسالة وعمودها الفقري، وما أراد الرسول (ص) لهذه الأمة إلا الفلاح والنجاح في اتباع نهجه وهداه، من خلال أحاديثه الشريفة وتوصياته المؤكدة لهذه الأمة، ومن جملة هذه الأحاديث الشريفة حديث الأمان الذي رواه الحاكم النيسابوري عن ابن عباس في مستدرك الصحيحين ج ص المعاد هذا الحديث ما يلي:

قال رسول الله (ص): (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس).

قال الحاكم النيسابوري: هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم. أقول: صلى الله عليك يا رسول الله، لقد بلغت رسالة ربّك بفصيح من القول، وواضح من الراد الذي لا يشك في معناه ومفهومه أحد، أفما بال الناس من يوم غفت عينك الكريمة وارتحلت الناس من يوم غفت عينك الكريمة وارتحلت الماهرة عليهم السلام، فأخذوا دينهم من كل الطاهرة عليهم السلام، فأخذوا دينهم من كل أحد إلا من أهل بيتك الكرام الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

إنه والله لأمرٌ في غاية الغرابة، وإذا كان السبب في ذلك هي الدنيا وغرورها التي اغترَّ بها من اغتصب الخلافة من أهلها الشرعيين، فما بال

# حديث الأمائ

بمناسبة مولد الرسول الأعظم (ص) ومولد حفيده الإمام الصادق (ع) في السابع عشر من ربيع الأول، وما في هاتين المناسبتين من عظيم الأهمية في حياة المسلمين، لأن الأنوار البهيّة التي شعت في هذين المولدين المباركين، وعمّت على دنيا المسلمين واخرجتهم من الظلمات إلى النور من الشرك والجاهلية إلى نور الإسلام المبين، هذا النور الذي جعل هذه الأمة خير أمة اخرجت للناس، بعد أن نفض الله تعالى عنها غبار الشرك، وصاغها من جديد على هدى القرآن، فحريٌ بهذه الأمة أن تتمسك بهذا الهدى قولا وعملا لتبقى على صراط الله العزيز الحميد. ولقد كان لدور الرسول الكريم (ص) وعترته الطاهرة عليهم السلام أكبر الأثر في شد الناس إلى الإسلام واعتناقهم له، وتضحيتهم بالأرواح والغالى والنفيس في سبيل تثبيت دعائمه



الناس إلى يومنا هذا يمشون بلا هدى وراءهم، ويتعصبون لهم ويدافعون عنهم، وأعرضوا عن أهل بيتك الطاهرين يا رسول الله وتجاهلوهم وناصبوهم العداء، مع العلم أن كل واحد من هذا البيت الطاهر هو أهل ومحل قد غمر الدنيا بانواره وفضله وعلمه، وشهد له الواقع والتأريخ والمسلمون بذلك، فكانوا أساتذة هذه الأمة وآباءها في العلم والمعرفة والهدى إلى صراط الله العزيز.

ولقد بلغ الأمر بهذه الأمة التائهة عن السبيل الصحيح أنّ من يتصف بصفة العلم منها حاله في هذا حال الجاهل، فلا ياخذ بمراد آية المودة التي أنزلها الله تعالى في مودّة أهل بيته عليهم السلام، ولا بآية الطهارة ولا بآية المباهلة ولا بآية الولاية لن تصدق بخاتمه للفقير عند ركوعه، لا بل أخذ يستهجن ويعرض عن كل حديث شريف ورد فيه فضل لأهل البيت عليهم السلام، وهذا الحديث الذي بدأنا بذكره الذي ذكره الحاكم النيسابوري (حديث الأمان) الذي هو صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وكل شروط ذكره متوفرة في سلسلة إسناده لم يذكره البخاري ومسلم، فما تقول في البخاري ومسلم هل هما من أهل الجهل أم من أهل العلم؟ لكن النتيجة مع شديد الأسف وصلت إلى هذا المستوى من العداء والبغض لأهل هذا البيت الطاهر حتى قال الشاعر:

مسألة أشبه بالمرزئه هذا البخاري إمام الفئة بالصادق الصديق مااحتج في صحيحه واحتج بالمرجئة

ولنا في أحاديث رسول الله (ص) الكثيرة في حق علي (ع) وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام خير مائز بين محبي أهل البيت عليهم السلام ومبغضيهم . قوله (ص): (يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا) ومعلوم أن المنافقين هم حزب إبليس.

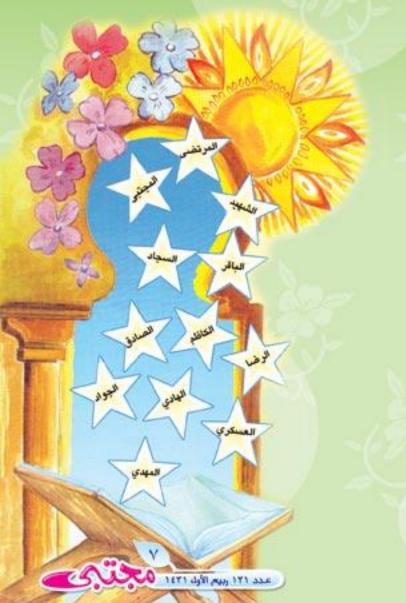

# الأحران الحراق (ف) فيشهي

بمناسية ميلاد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في السابح عشر من شعير سِيع الأول سنة ٨٣ هجرية أحبينا أن نذكر لكم مقابلة جرت بينه وبيه أبي حنيفة، وكاه أبوحنيفة قد درس على يد الامام الصادق (ع) سنتين، وهو القائل: لولا السنتان لعملك النعمان، ولكنه اختلف أبو حنيفة عنه الإمام الصادق رعى برأيه في القياس، والقياس معناه قیاس شیء برأیه لیس له حکم فی الشريعة بشيء آخر له حكم، وهذا اجتهاد باطل، إذ إن مصادر التشريح عند المسلمين هي القرآن والسنة والإجماع الموافق لقول المعصوم والعقل, ولس القياس منعا بشيء، وقد التقي أبوحنيفة بالإمام الصادق رعى مياناً، وكان يحدّره من القول بالقياس، ففي مرة من المترات قال له الامام رعى: يا نعمان، حتثني أبي محن جتي يسول الله رصى أنه قال: أول هن قاس أهر الدين برأيه ابلسه، قال له الله تعالى: راسجد لآدم

فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيني، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس ؛ لأنه تبعه بالقياس.

وفي مرّة أخرى قال له الإمام (ع) : أيهما أعظم عند الله القتل أم الزنا؟

قال أبوحنيفة: القتل.

فقال الإمام (ع): فلماذا يضي في القتل بشاهدين ولم يرض بالزنا إلا بأبيعة شهود؟ فسكت أبوحنيفة ولم يتمكن عن الجواب، وسأله مترة أخرى قائلا: أيهما أفضل الصلاة أم الصيام؟ قال أبوحنيفة: الصلاة أفضل، فباعتبار أفضليتها يجب الصلاة أفضل، فباعتبار أفضليتها يجب على بأي أبي حنيفة بالقياس أن الحائض تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها دون الصيام، بينما أوجب الله تعالى على الحائض أن تقضى الصوم دون الصلاة؟!!! قلم يستطح أبوحنيفة من الجواب على قلم واحتار في ذلك.



فسأله مترة ثالثة: هل البول أقنر أح المني؟ قال أبوحنيفة: البول أقنر.

فقال له الإمام (ع) فيجب على قياسك أنه يجب الغسل على الإنساد إذا بال رلاد البول أقدر من المني دود المني بينما أوجب الله الغسل من المني دود البول.

فتحير أبوحنيفة من هذه الأسئلة المحرجة واللوازم الفاسة التي تترتب على القياس

ولم يتمكن من الدفاع عن رأيه.

وهكذا سأله الإمام رعى أسئلة أخرى ما أجاب عنها وعرف خطأه واشتباهه بالقول بالقياس ثم التفت إلى الإمام رعى قائلا: رلا أثكلم بالرأي والقياس في ديب الله بعد هذا المجلسى. لكن الإمام رعى قال له: ركلا، إن حب الرئاسة نحير تاركك كما لم يترك من كان قبلكي.

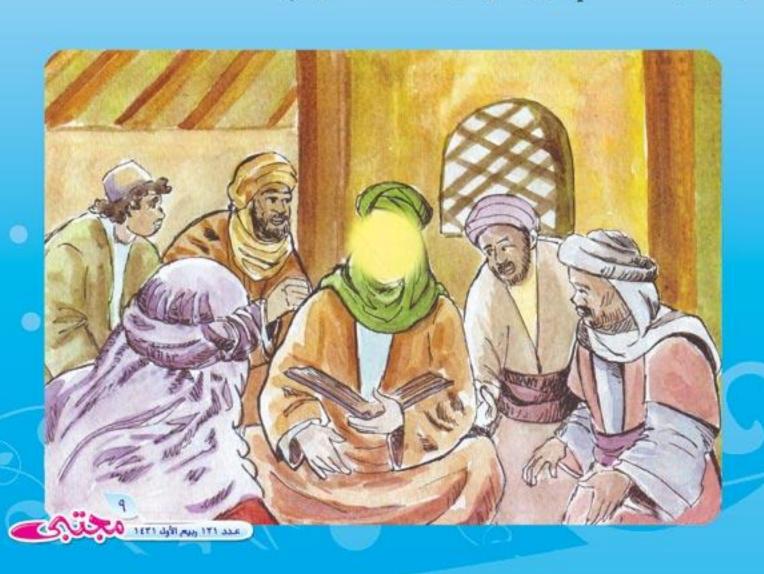

# ظرائن و

# أحمق ورب التعبة

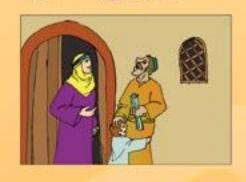

كان في مدينة قنهين بجل أهله في
بغداد، فأباد أن برسل سالة إليهم
يشرخ فيها أحواله في قنهين، وطا
كتبها فكر وقال في نفسه ليس هناك
بجل يؤتمن على إيصالها مثلي،
فأخنها وباخ إلى بغداد، وطا وصل
فأخنها وباخ إلى بغداد، وطا وصل
فرحين بقدوهم وتمسكوا بثيابه
فرحين بقدوهم وتمسكوا بثيابه
ليدخل في البيت، فقال: إنما أتيت
على إيصالها إليتم إلا أنا، وبجح
الى قنوين!!!

### <del>விஷ்விற</del>்குற்ற

كان لبعض الأكاسرة من الملوك رجل من أهل المزاح فأمره يوما أن يركب معه، فقدموا له فرسا مجفاء ناحلة ومحظم ظهرها بالأ كظهر المنشار فآلم مقعده بشرة وهو لا يستطيح أن يقول شيئا، فقال له الملك: لماذا لا تسرى في النبي رصى لما قتلوه وضعوا المنشار محلى ناسه، وأنت وضعت المنشار محلى ناسه، وأنت وضعت المنشار محلى مقعدي، فأنا اسوأ حالا منه!!!

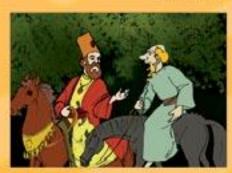





تصاحب تعلياه فوجدا أسدا فخافا منه، فقال أحيهما: كيف الحيلة والخلاص من هذا الأسر؟ فقال الآخر: عندى الحيلة, فقال لعما الأسد: ما الخبر، فقال: إننا أخواد وشنا من أبينا أخنامًا، وهذا أخي ظالم لي، ويضينا بك لتقسم بيننا وتأخذ منا حقك، فقال الأسد: وأين الأفنام؟ فقلا: ها هنا قريبًا، فمضر الأسد معهمًا حتى أتوا إلى البستان، فقال أحدهما: أنا أدخل وأخرج الأفنام ، فدخل ولم نخرج ، فقال الآخر: أنظر كيف يظلمني لقد تأكر ، اسمح لي أن أدخل الده وأخرج الأغناج، فدخل وصعدا على السطح وقلا للأسد: انصرف فإنا قد تصالحنا، فانور الأسد وفضى، فقلا له: ما بأينا قاضا يغضى من تصالح خصمين إلا أنتى ، انصرف في أمان الله!!!

# الخجاج يحاقب على الأماني

حكي أن الحجاج الثقفي مترليلة بمكان فيه لبان ريبيط اللبنى ومحنده بستوقة فيها لبن، وهو يخاطب نفسه فيقول: متى أبيط هذا اللبن؟ أترى أبيعه بكذا وكذا فأربح فيه كذا، فيحسن حالي وتتيسر أهوري، فأخطب بنت الحجاج فأتنوجها فتلد لي محلاما، فأدخل محليها يوما، فتخاصمني فأضربها برجلي هكذا ورفس البستوقة برجله فاتكسرت وتبدد اللبن، فقرى الحجاج الباب، فقام اللبان وفتحه فأخذه وجلده خمسين سوطا وقال له: لو رفست ابنتي هكذا لأفجعتني فيها.

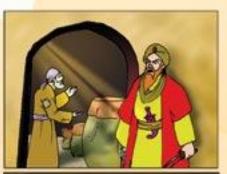



### عرق في ثيابه

كان لقطب الدين العالم المعروف تلميد أسود حالك السواد اسمه سعيد، فاتصبت محليه ليلة دواة الحبر فاسودت ثيابه ولا يملك فيرها، فجاء إلى الدس فرآه استاده قطب الدين فقال: الظاهر أن سعيدًا محرة في ثيابه!!



### القاضي المفلس والفرس

كان أحد القضاة مفلسا، وذات يوم بأى رجلا يركب حصاتا، وكان الحصان بشيقا جميلا، فاستحسنه القاضي وقال لأحد معاونيه: اذهب إلى هذا الرجل وادّى عليه أنّ هذه الفرس لك وائت به إلى المحكمة ، فمضى الرجل إلى صاحب الحصاد وقال له: من أين لك هذه الفرس ومنذ متى كانت عندك فعي فرسي وقد افتقدتها وجره إلى القاضي المفلس، فلما ترافعا عنده قال القاضي لصاحب الحصاد: ألك شاهد على أن هذه الفرس لك، فقال الرجل: نعم شاهدان عادلان لا يكذبان، فقال القاضي: قدّمهما ، فرفح الرجل جلال الحصاد وأخرى بيضتيه تحت الجلال وقال: هذان شاهدان على أنه ليس فرسًا، قافحم القاضى وانقطح .



# وروس وعبير

# المرء مخبوء تحت طي لسانه الأطيلسانه

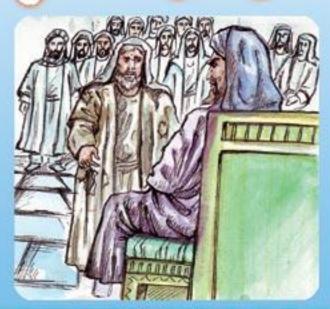

دخل أعرابيّ يوما على المأمون، وكان في مجلس حاشد، فرأى المأمون أنَ في المجلس جماعة كثيرة من أهل البادية، فصعد النبر وأراد أن يتبجح بفصاحته وبلاغته، وراح يتكلم بعربية غريبة وكان المأمون متمكنا من ذلك وقد تكلف فيها، فلما نزل رأى هذا الأعرابي أمامه وملابسه رئة بالية، فازدراه وقد جلس في مكان اعتبره المأمون ليس له، فنظر إليه شزرا، فقال الأعرابي: أصلح الله الخليفة، أراك تحدُّ النظر إلىَّ أنا الذي أكلمك لا عباءتي، فخجل المأمون وقال له؛ ما هي الفصاحة والبلاغة عندكم؟ قال الأعرابي: الاختصار مع الإفادة، قال: وما هي الفهاهة والعي؟ قال الأعرابي؛ ما كنت فيه الآن يرحمك الله، فأطرق المأمون وعرف أنّ الإنسان بقلبه ولسانه لا بطيلسانه!!

# أكواخ وقو

قال احدهم: كانت لي حاجة عند الإمام موسى بن جعفر (ع) ، وكنت أتصور أنني سأجد الحجّاب والبوابين والخدم، فسألت عن داره فقيل لي: إنها في الكرخ، فجئت إليها فوجدت خربة فيها بيت

من البواري والحُصُر، ورأيت رجلاً واقفاً في تلك الخربة، فسلمت عليه، فقال: كأنك غريب؟ قلت: بلي، قال: ما وراءك؟ قلت: اريد الإمام موسى بن جعفر (ع)، قال: لج لا حاجب ولا بواب، فلما دخلت وجدت رجلا نحيفا تميله الريح إذا مرّت به لضعفه، وقد وقف للصلاة وإلى جانبه مُقص يأخذ به اللحم الميت من مواضع سجوده، ويقرأ {يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية} ودموعه جارية فانتظرته فلما فرغ، طرحت عليه مسالتي فأجابني ثم ودَعني ببشاشة واحترام. ثم قارن بين تلك الخربة التي كانت بلا حاجب ولا بوّاب وبين قصور

الجور التي بناها خلفاء الجور، كدار الرقيق أو قصر الخلد الذي كان فيه اثنا عشر ألف غلام للبريد فقط، فهل تجد له ذكر أو لغيره في بغداد، ثم انظر إلى تلك الخربة تجدها تعجّ بالزائرين ليل نهار قال الشاعر:

لثهنك عقبى الصابرين أبا الرضا وعربد سوط في أكف لئيمة فكوخ به عشت استطال إلى السما

وإن طال حبس واستطال عذاب وجن به للظالمين عقاب وقصر به عاش الرشيد خراب

### أعل البيت طيهم السلام الا يصدر الثار منهم

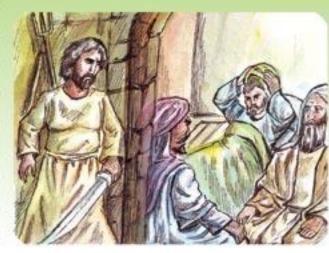

حينما زار عبيد الله بن زياد شريك بن الحارث الهمداني الذي كان مريضا في دار ابن عمه هانئ بن عروة، قال شريك لمسلم (ع)؛ إذا جلس عبيدالله بن زياد واطمأن اخرج إليه واقتله، لكن مسلم (ع) مؤمن والمؤمن لا يغدر وليس هذا من شيمة أهل البيت عليهم السلام، والأمثال والشواهد كثيرة في هذا الباب، فحينما خرج ابراهيم بن عبدالله بن الحسن المثنى أيام المنصور وهجم بجيشه قاصدا الكوفة، فلما وصل قريبا منها أحاط بها، وكان فيها جيش المنصور بأجمعه، فجاء إلى إبراهيم قادة جيشه وقالوا له؛ إن الكوفة بين أيدينا فأذن لنا فما هي إلا هجمة سريعة ونستولي عليها وعلى بين أيدينا فأذن لنا فما هي إلا هجمة سريعة ونستولي عليها وعلى فيها الطفل والمراة وللريض والعاجز، وليس من النبل أن يتضرّر فيها الطفل والمراة وللريض والعاجز، وليس من النبل أن يتضرّر افيها العركة، قال؛

# الخيالون الخيالون

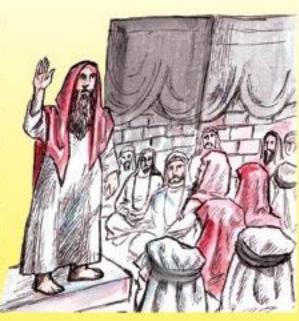

كان أسامة بن زيد في سرية ومعه جمع من المسلمين، فوجدوا رجلا على رأس جبل ومعه أغنامه، فلما رآهم نزل وقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)، وقرح بالمسلمين، فقال له أسامة: إنك لم تسلم ولكنك خفت منا واعتصمت بهذه الكلمة، ثم جرد أسامه سيفه وقتله، فلما رجعوا أخبروا النبي (ص) بذلك، فحزن حزنا شديدا، فقال أسامة: إنه أراد أن يتستر بالإسلام ولم يسلم صادقا، فقال النبي (ص)؛ (هل شققت عن قلبه؟) يعني: وهل نظرت إلى قلبه وعرفت ذلك.

واليوم أيها الإخوة ترى المنابر الضالة والمضلة بدلا من أن تهدي الناس الى صراط الله العزيز وتوحد كلمة المسلمين وتنشر المحبة والأخوة، نجدها بدلا من ذلك توزع الشرك والكفر والضلال على هذه الفئة وتلك أبهذا جاء القرآن أم بهذا انتشر الإسلام؟!!! إنا لله وإنا إليه راجعون {كبرُت كلمة تخرج من أقواههم}.

1571 JUN 1871 JUN 1871 334

# عجائب وغرائب

#### من ذكاء الكلب ووفائه





ذكر ابن الجوزي أنّ بعض الوجهاء مرّ بمقبرة، وإذا قبرً مكتوب عليه ، (هذا قبر الكلب الوفي). فسأل شيخا من أهل القرية التي فيها المقبرة ما هي قصة هذا الكلب؟ قال الشيخ، مرّ من هنا ملك هذه البلدة ومعه كلب قد ربّاه، فهو يخرج معه دائما، وفي يوم قال اللك لطباخه، اطبخ لنا لحما لنثرده مع اللبن، فعمل الطباخ الثريدة ونسي أن يغطيها، فجاءت أفعى وأدخلت رأسها في اللبن ومجت فيه من سمها، والكلب يرى ولم يجد مجالا ولا حيلة لدفعها عنه، فلما حلّ وقت الغداء قدّم الطباخ الثريدة للملك فلج الكلب بالنباح، فلم يفهم الملك مراده، فرمى إليه من للملك أن يضع لقمة منها في قمه قفز الكلب إلى وسط المائدة مانعا الملك من وضع المقمة في حلقه، ثم وضع قمه في اللبن وشرب الملك من وضع المقمة في حلقه، ثم وضع قمه في اللبن وشرب الكلب، فعلم المائدة مانعا الكلب، فعلم المائدة مانعا الكلب، فعلم المائدة منها في حلقه، ثم وضع قمه في اللبن وشرب الكلب، فعلم المائد أن الكلب قداه بنفسه ، قصنع له هذه القبة.

### {قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الي مضاجعهم}







كان جماعة من الرجال في سفر، فلما وصلوا إلى مكان في الطريق جلسوا ليتناولوا غداءهم، وكان من المقرر أن يسافر معهم احد أصحابهم ، لكنه تأخر ، فجعلوا يذكرونه في حديثهم، فكلما ذكروا اسمه خرج عقربا من جحره ثم رجع إليه، فعل ذلك مرارا، وبعد تناولهم الغداء التحق بهم ذلك الرجل فاستقبلوه بالترحاب، وذكروا له موضوع العقرب الذي كلما ذكر اسمه خرج ثم رجع، فقال لهم: جربوا هذا الأمر مرة أخرى، فنادوا باسمه فخرج العقرب، فما كان من هذا الرجل إلا أن قام وبيده سوطه فضرب العقرب فتعلق العقرب بالسوط، فوقع على رقبة الرجل ولدغه في رقبته ولم تنفع معه الاسعافات حتى فارق الحياة.

# المتحدث طبي (ع)

يكثر الكلام عن مصحف أمير المؤمنين علي (ع) ونحن نذكر لكم أيها الإخوة زبدة القول فيه، وهو كما يلي: الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يجمعون على أن الإمام أمير المؤمنين (ع) جمع القرآن في عهد رسول الله (ص)، وجمع تفسيره كذلك، وكان النبي (ص) إذا نزلت آية استدعى أمير المؤمنين (ع) لكتابتها ثم يوضّح له معناها ويكشف له غوامضها، ويقول له: (إنّ الله أمرني أن ادنيك وأعلمَك، فأنت الأذن الواعية لعلمي).

فمثلا حينما نزل قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فسأله أمير الوُمنين (ع) عن معناها فقال: بأن يطلقها، ثم إذا أراد أن يرجع إليها بعد نهاية عدتها فإن عليه أن يستأنف الحياة معها بعقد جديد، ثم إذا طلقها وأراد أن يرجع إليها ثانية بعد نهاية عدتها فإن عليه أن يستأنف الحياة معها بعقد جديد كذلك فإن طلقها الثالثة فإنها لا تحل له {حتى تنكح زوجا غيره} فإن طلقها هذا الزوج يستطيع أن يستأنف الحياة معها بعقد كذلك.

ولذا نجد أن شرع الله تعالى لابد أن يحفظ بهذه الطريقة مباشرة من النبي (ص) إلى الوصي مع الشرح وإلا إذا ترك القرآن للآراء والاجتهادات كما هو عليه أبناء المذاهب الأخرى فما أكثر الأخطاء التي يقعون فيها، فمثلا قوله تعالى: {الطلاق مرتان} معناه عند المذاهب الأخرى إذا قال الزوج لزوجته في مجلس واحد؛ أنت طالق طالق طالق اعتبروا هذه هي الطلقات الثلاث، فتكون الزوجة مطلقة طلاقا بائنا، بينما الشيعة الإمامية فإنهم يعتقدون هذه الطلقات التي في مجلس واحد طلقة واحدة، وقد رجع المصريون أخبرا إلى رأي الشيعة في الطلاق.

هذا هو مصحف علي (ع) أو ما يسمى بقرآن فاطمة الذي لازلنا نسمع التهريج عليه من هنا وهناك وأن الشيعة عندهم قرآن غير القرآن الموجود عند المسلمين، وأن هذا القرآن موجود في السرداب، إلى غير ذلك من التهريجات التي ما أنزل الله بها من سلطان!!!

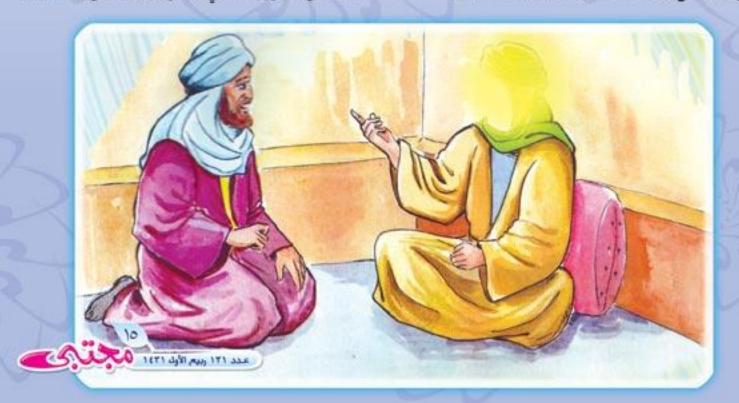

كلمات، على حسين المياحي، رسوم، مازن مراد

# إسالر سابان البحوي

قال ابن عباس: حنائي سلمان عن كيفية إسلامه قال: كنت رجلا من اهل قارس من اصبهان، وابي أحد دهافينها، وكنت أحب الخلق إليه ، فاجتهدت في الجوسية حتى صرت أواظب بيت النار التي توقد ولا تخبو، وكان أبي صاحب ضيعة، وكان له بناء مشغول فيه، فقال لي يوما: يا بني قد شغلني البناء فانطلق إلى الضيعة ولا تفارقني، فانشغل بهني بك

فخرجت لذلك فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلون، فملت إليهم وأعجبتي أمرهم، وقلت: والله هذا خير من ديننا، فأقمت عندهم حتى غابت الشمس، لم أذهب إلى الضبعة ولا رجعت إلى والدي، فاستبطأتي وبعث رسلا في طلبي، وقلت للنصارى: أين أصل هذا الدين الذي أنتم عنيه؟ قالوا: بالشام



فرجعت إلى والدي فقال: يا بني أين كنت ؟ لقد بعثت رسلا في طلبك، قلت: مررت بقوم يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من أمرهم، وعلمت أنّ دينهم خير من ديننا



فبعثت إلى النصارى أسألهم عمَن يذهب منهم إلى الشام، فلما أعلموني ألقيت الحديد من رجلي وخرجت معهم حتى وصلنا الشام، فسألت عن عالهم فقالوا: الأسقف، فاتيت إليه وأخبرته وقلت له: أكون معك أخدمك وأصلي معك، فوافق ه كات مدد





فقال : يا بني دينك ودين آبانك خير من دينهم: فلم أقبل، فخاف على، فقيدني



ولكن بدالي أنّه رجل سوء في دينه، إذ كان يأمر الناس بالصدفة، فإذا اعطود أمسكها لنفسه حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورفا



فتوفي فأخبرتهم بخبر دفلم يصنفوني، ولما دللتهم على ماله، أخرجود من جنازته وصلبوه ورجموه



وجعلوا مكانه رجلا فاضلا في دينه زاهدا يرغب في الأخرة فأحببته، فلما حضرته الوفاة فلت له أوصني: فدلني على رجل دين بالوصل، فذهبت إليه وأخبرته بخبري، فأقمت عنده حتى توفي، فقلت له، أوصني فقال: ما أعلم رجلاً بفي على الطريقة الستقيمة إلا رجلاً بنصيبين، وهي مدينة قريبة من سنجار، فالتحقت به،



وبدات اتعبد معه بصومعة فيها (وهي لا تزال باقية إلى اليوم)، فلما حضرته الوفاة قلت له، اوسني، فقال، ما اعرف أحدا على ما نحن عليه إلا رجلاً بعمورية وهي مدينة من مدن الروم، فذهبت إليه وأخبرته يخبري فأمرني بالمقام عنده

وصار عندي بعض الأغنام والأبقار، فلما حضرته الوفاة قلت: إلى من توصي بي؟ قال: قد ترك الناس دينهم، ولا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أطلك نبي يبعث بدين ابراهيم الخليل على الحنيفية، مهاجرة بأرض ذات نخل، وبه آيات وعلامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت فاذهب إليه. فمز بي ركب من العرب من كلب، فاتضفت معهم على أن أصحبهم واعطيهم بقرائي وغنمي ويوصلونني إلى بالدهم، فحملوني معهم إلى وادي القرى هباعوني على رجل يهودي



قوالله ما أن سمعتها حتى أخذت ارتجف حتى كنت أقع على الأرض من النخلة، ونزلت سريعا قفلت لهم؛ ما الخبر 9 فلكمني صاحبي لكمة وقال: ما أنت وذاك؟ اذهب إلى عملك، فذهبت إلى عملي حتى أمسيت



ثم تحول النبي(ص) إلى الدينة، فجمعت شيئا من التمر فأتيته به فقلت أحببت كرامتك واني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأهديت لك هدية هذه وليست بصدقة، فمن يده وأكل منها وأكل أصحابه، فقلت: هاتان اثنتان



شم قال لي: (كاتب يا سلمان عن نفسك) فلم أزل بصاحبي حتى كاتبته على أن اغرس له ثلاثمانة نخيلة وعلى أربعين أوقية ذهب، وقال النبي(ص) للأنصار: (أعينوا أخاكم بالنخل) فأعانوني بالخمس والعشر حتى اجتمع لي فقال النبي(م) لي: (نقر لها ولا تضع منها شيئا حتى أضعه بيدي)، ففعلت فأخذ النبي يضعها ويسوي عليها الراب، والذي بعثه بالحق فما ماتث منها واحدة



فلما رأيت التخل علمت أنه البلد الذي وصف لي، فأقمت عند الذي اشترائي حتى قدم عليه رجل من يهود قريضة فباعني عليه وجاء بي إلى المدينة، فأقمت معه أعمل في نخله، وبعث الله نبيه (ص) وغفلت عن ذلك حتى قدم النبي (ص) إلى المدينة، وبينما كنت على رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لصاحبي فقال: أي فلان: فاتل الله بني قيلة (يعني الأنصار) مررت بهم أنفا وهم مجتمعون على رجل (بقبا) قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي



هجمعت شيئا كان عندي من الثمر هذهبت إلى هباء فوجدت النبي(ص) وأصحابه، فقلت له: اجتمع عندي ما اردت أن أتصدق به وبلغني أنك رجل صالح ومعك رجال من أصحابك غرباء وذووا حاجة هرايتكم أحق به فوضعته بين يديه، فكفن يده وهال لأصحابه: كلوا فأكلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة مما أعلمني صاحبي في أمره



ورجعت اليه في مرة وقد تبع جنازة إلى بقيع الغرقد وحوله أصحابه ، فسلمت ثم تحولت أنظر إلى الخاتم في ظهره فعلم ما أردت فألقى رداءه ، فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت فأجلسني بين يديه وحدثته بشأني فأعجبه ذلك وأحب أن يسمعه أصحابه



ويقي الذهب، فبيتما هو قاعد إذ أتاه رجل من الصحابة بمثل البيضة من الذهب، فقال؛ (ادع سنمان المسكين الفارسي الكاتب) فلما جاء قال له النبي(ص)؛ أذ هذه، وجاء في كتاب الاستيعاب؛ أن النبي(ص) اشتراه من اليهود بمبلغ كبير من الدراهم ، وعلى أن يغرس لهم كذا وكذا من النخيل، فغرس رسول الفرص) النخل كله، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فأثمر النخل كله إلا تلك النخلة، فقال رسول الله(ص)؛ من غرسها، فقالوا: عمر، فقلعها رسول الله(ص) وغرسها بيده فأثمرت في سنتها، وقد عاش سلمان الحمدي رضوان الله تعالى عليه ثلاثمائة وخمسين سنة، وقيل عنه؛ انه ادرك وصي عيسى بن مريم



# ans Calos

# عاقبة الظالهين

قال زرافة الحاجب، حاجب المتوكل ؛ إن المتوكل العباسي أراد أن يهين جماعة من الناس وفي الوقت نفسه أراد أن يرفع من قدر وزيره الفتح ابن خاقان، وكان عندهم يوم من السنة يعرضون فيه الجيش، فنادى منادي المتوكل أن يخرج الناس في يوم العرض مشيا على الأقدام، ولا يركب أحد منهم إلا هو والفتح بن خاقان وزيره.

فخرج الناس يمشون على أقدامهم، وخرج

معهم الإمام الهادي (ع) ماشيا على قدميه، وكان الإمام (ع) بدينا، فكان العرق يتصبب منه، يقول زرافة الحاجب: دنوت اليه، فقدمت له كتفي فوضع يده عليها فسمعته يقول: (والله لست بأقل من ناقة صالح) ثم قرأ قوله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب}.

قال زرافة: فلم أدر ماذا أراد الإمام الهادي (ع) بذلك، فلما انتهى العرض عاد التوكل مع وزيره، وقد أذنوا للناس بالركوب،

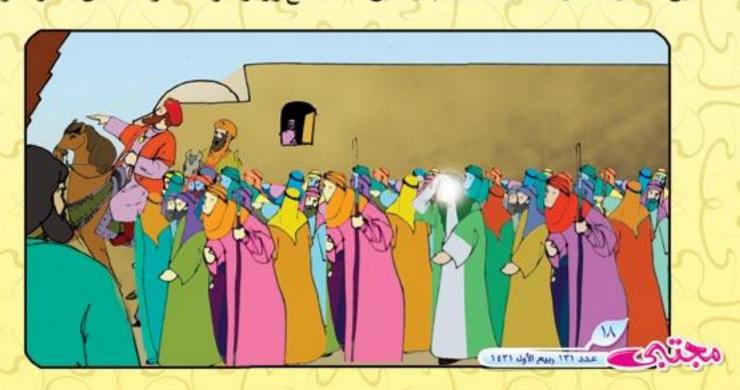

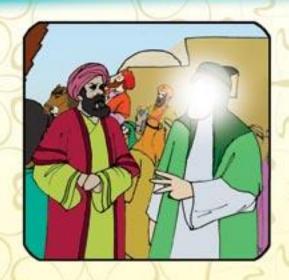

فقدمت للإمام (ع) برذونا فركبه وعاد الى البيت يتصبّب عرقا، ورجعت أنا إلى بيتي، وكان عندي مؤدّب لأولادي من الشيعة، فأقبلت إليه وقلت له: سمعت اليوم من إمامك (ع) شيئا، قال: ما هو؟ فرويت له الحادثة، فقال: بالله عليك أنت سمعت ذلك؟ قلت: نعم، قال: إذن هيئ نفسك ، واجمع مالك وولدك، فسيحدث شيء بعد ثلاثة أيام، فقلت: من أين لك ذلك؟ قال: لا عليك، فنهرته وأغلظت له ذلك؟ قال: لا عليك، فنهرته وأغلظت له



القول، ولكن وقع في نفسي من قوله شيء، فأصلحت شأني، وخبأت ما كان عندي من أموال، وإذا في اليوم الثالث أصبحنا على أصوات الناس وضجيجهم، وإذا بالمتوكل ووزيره الفتح ابن خاقان قد قطعوا إربا إذ دخل عليهما ابنه المنتصر ومعه قادته الأتراك وصيف، وبغا وباغر فقطعوهما بسيوفهم حتى اختلط لحمهما مع كؤوس الخمرة على مائدة الشراب. وهكذا تكون غالبا عاقبة الظالمين.

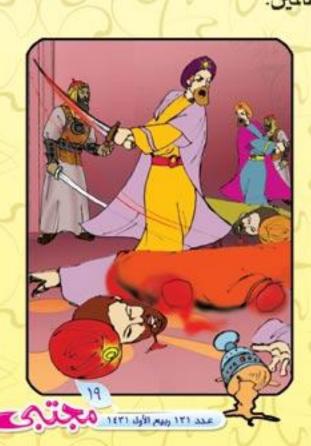

# صورة والحجة بلا رقوش من الأبام السوك

روى سليم بن قيس وعمرو بن سلمة قالا: قدم معاوية حاجا في خلافته إلى المدينة بعد شهادة أمير المؤمنين (ع) وصلح الحسن (ع)، فمر بحلقة من قريش، فلما رأوه قاموا له غير عبد الله بن عباس، فقال له: يا بن عباس، ما منعك من القيام كما قام اصحابك إلا موجدة في نفسك علي بقتالي إياكم يوم صفين، يا بن عباس إن عمي عثمان قتِل مظلوما.

فقال ابن عباس: فعمر بن الخطاب قد قبل مظلوما، فسلم الأمر إلى ولده وهذا ابنه.

فقال معاوية؛ إنَ عمر قتله مشرك، قال ابن عباس: فمن قتل عثمان؟

قال معاوية: قتله المسلمون، قال ابن عباس: فذلك أدحض لحجّتك وأحّل لدمّه إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه، فليس ذلك إلا بحق. قال معاوية: فإنا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته عليهم السلام، فكفّ لسانك يا بن عباس وأربع على نفسك.

فقال ابن عباس: أفتنهانا عن قراءة القرآن: قال: لا. قال ابن عباس: أفتنهانا عن تأويله: قال: نعم. قال ابن عباس: فنقرأه ولا نسأل عما عنى الله به؟ قال: نعم. قال ابن عباس: فأيما أوجب علينا قراءته أو العمل به: قال معاوية: العمل به. قال ابن عباس: فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا؟ أمر ونهي أو حلال أو حرام، أو ناسخ أو منسوخ، او عام او خاص، او محكم او متشابه، وإن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا. قال معاوية: سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك. قال ابن عباس: إنما انزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان؟! أو أسأل عنه آل أبي معيط؟ أو اليهود والنصارى والمجوس؟!!!

قال معاویة؛ قد عدلتنا بهم وصیرتنا منهم؟ قال ابن عباس؛ لعمری ما أعدلك بهم غیر أنك نهیتنا أن نعبد الله بالقرآن وبما فیه من أمر ونهی أو حلال أو حرام، أو ناسخ أو منسوخ، أو عام أو خاص، أو محكم أو متشابه، وإن لم تسأل الأمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا. قال معاویة؛ فاقرؤا القرآن وتأولوه ولا ترووا شیئا مما أنزل الله فیكم من تفسیره، وما قاله رسول الله (ص) فیكم، وارووا ما سوی ذلك.

قال ابن عباس: قال الله في القرآن: {يريدون أن يُطفئوا نور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن يُطفئوا نور الله بأقواههم ويأبى الله إلا أن يُتم نورَه ولو كره الكافرون} التوبة: ٣٠. قال معاوية: يا بن عباس اكفني نفسك، وكفئ عني لسانك، وإن كنت فاعلا فليكن ذلك سرا ولا يسمعه أحد منك علانية، ثم رجع ابن عباس إلى منزله، فبعث إليه بخمسين ألف درهم، وفي رواية بمائة ألف درهم وفي رواية بمائة ألف درهم وفي رواية بمائة ألف درهم وفي رواية بمائة ألف

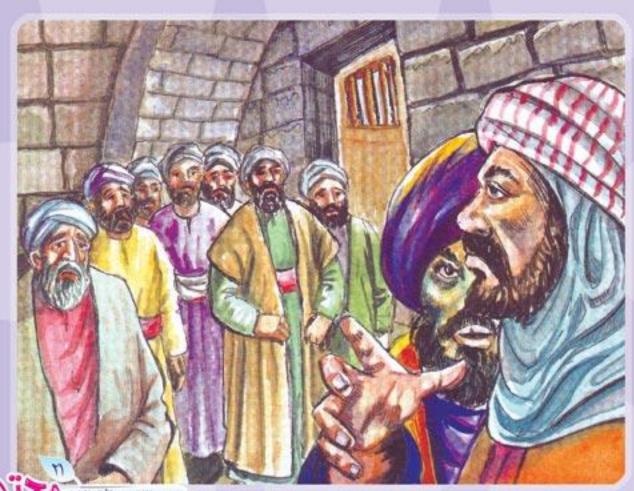

# Stall Figure 1

# الكائي سيح الأطالق

قيس بن عاصم أحد الصحابة الذي قال في حقه رسول الله (ص)؛ (إنه سيد أهل الوبر)، كان رجلا عاقلا راشدا حليما ومن حلمه قال الأحنف بن قيس؛ رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه، يخدث قومه إذ جيء برجلين أحدهما مكتوف والآخر مقتول، فقيل له؛ هذا المكتوف ابن أخيك، والمقتول ابنك قتله ابن أخيك، قال الأحنف؛ فوالله ما استقام من اتكانه ولا قطع كلامه، فلما تم كلامه مع اصحابه التفت إلى ابن أخيه فقال له؛ بنس ما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ثم قال لابنه الآخر؛ قم يا بني وحل أكتاف ابن عمك، وادفن أخاك، وسق إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها.





## الشهدي من العامي المنتنا عليهم السلام ما يحملنا ويشجعنا على ذلك وهو



قولهم عليهم السلام؛ (خير الأسماء ما حمّد وغبّد) ولكن تعال إلى هؤلاء الذين يوزعون الشرك وفق أمزجتهم بدون التقيّد بما أمر الله ورسوله (ص). فحينما اسمي ابني عبدالحسين هل اقصد من وراء ذلك أن ابني خلقه الحسين حتى يكون له عبدا، أو أن هذه التسمية هي ليست إلا للإحترام والتوقير والحب لهم عليهم السلام. فأنت حينما تجامل أحدا من الناس وتقول له؛ (يأتيك بهذا الكتاب مثلا عبدك) وأنت تقصد ابنك، فهل هذه التسمية توحي بأي شكل من الأشكال انك أشركت بالله أحدا من خلقه، ونحن نعلم (ان الأعمال بالنيّات) وليس بالمظاهر والمراءات ، فقليلا من التعقل والتفقه في الدين أيها القوم!!!

هناك من يتهم الشيعة الإمامية بالشرك، لأنهم يسمون

أبناءهم بـ (عبدالحسين أو عبدالحسن أو عبدالرضا أو

عبدالهدي أو عبدالرسول وغيرها) ونحن عندنا من روايات





زار رجل اسمه كمال الدين بن عنان القمي مرقد أمير المؤمنين(ع) في النجف الأشرف، فقال: لما زرته (ع) تحولت إلى جهة القبلة ثم قمت، فتعلق مسمارٌ من الضريح المقدس بقبائي، فمرقه، فقلت مخاطبا لأمير المؤمنين(ع): ما اطلب عوض هذا إلا منك يا مولاي، وكان إلى جانبي رجل لا ينتمي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقال لي على سبيل الاستهزاء؛ ما يعطيك عوضه إلا قباءً ورديا، فخرجنا من الحضرة الشريفة وتوجهنا إلى الحلة، وكان أمير الحلة يريد أن يذهب إلى بغداد، فخرج خادمه وقال على لسان الأمير؛ من منكم كمال الدين القمي؟ فقلت: أنا هو، فقال: تعال، فأخذ بيدي وأدخلني الخزانة والبسني قباءً ورديا، ثم أدخلني على الأمير لاسلم عليه وأشكره على الهدية، فنظر إلىّ مغضبا ثم التفت إلى خادمه بغضب وقال له: طلبت منك إحضار كمال الدين القمي فأين هو؟ ومن هذا؟ فقال الخادم: هذا هو كمال الدين، وقد شهد الجماعة



أنه هو، قال كمال الدين القمي: فقلت له: أيها الأمير ما خلعت عليّ أنت هذه الخلعة، وإنما أمير المؤمنين(ع) هو الذي خلعها عليّ، قال: كيف؟ فحكيت له الحكاية فخر ساجدا وقال: الحمد لله الذي جعل هذه الخلعة تتم على يدي.

### المن السباب البالغ البط

قال المحقق الطوسي نصير الدين (قدسرة)، أقوى الأسباب الجالبة للرزق ما يلي، ١- إقامة الصلوات بالتعظيم والخضوع والخشوع.

٢- قراءة سورة الواقعة ليلاً عند وقت العشاء.
 ٣- قراءة سورة يس والملك صباحا.

وقد وردت أذكار لزيادة الرزق منها أن تقول؛ (لا إله إلا الله الملك الحق المبين) كل يوم صباحاً ومساءً مائة مرة، والاستغفار سبعين مرة بعد صلاة الفجر وتكثر من قول (لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم).

1471 444 171 33.6

# الية وحكاية

قال تعالى في سورة الأنفال: }ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{ (٤٦).

من المعروف أن سنن التأريخ تجري على
الناس إن تحقق مصداقها، ولا ترتبط
من قريب أو بعيد بهذا الإنسان أو ذاك،
فلو أن أمة اتحدت وصقت نواياها
ونبذت الفرقة والتناحر فإنها تنتصر لا
محالة، فهذه سنة قائمة من سنن الكون،
وقد كان أمير المؤمنين (ع) يعرف أنه
وأصحابه على الحق، ومعاوية وأشياعه
وأصحابه على الحق، ومعاوية وأشياعه
على الباطل، ولكنه كان يقول
لأصحابه: (لا أرى هؤلاء القوم إلا
لأصحابه: (لا أرى هؤلاء القوم إلا
طاهرين عليكم؛ لاجتماعهم على
باطلهم وتفرقكم عن حقكم). فمسألة
الحق وحده لا تكفي لتحقيق النصر،
فيروى في تاريخ ابن ديزيل أن: أمير

الجامع يوم الجمعة، على الحق، ومعاوية وأشياعه الطل، ولكنه كان يقول المعون الفا فالتفت عليكم؛ لاجتماعهم على الحميري فقال: ما ترون؟ فالتحميري فقال: الرأة وعلينا الطاعة، فقال المؤتين التحقيق النصر، المتال الطاعة، فقال المتال الطاعة، فقال المتال الطاعة، فقال المتال المتال

المؤمنين (ع) بعث أحد الأشخاص إلى الشام قبل وقعة صفين، وأمره أن يلبس لباس الكوفيين، فإذا شاهده الشاميون فسوف يلتفون عليه يسألونه عن الكوفة، وفعلا لما وصل هذا الشخص إلى الشام اجتمع عليه أهل الشام يوسعونه سؤالا عن الكوفة ، فقال لهم: الجواب عند الأمير، فذهب الرجل وذهبوا خلفه إلى المسجد الجامع يوم الجمعة، وكان معاوية يصلى بهم، فسأله عن حال الكوفة، فقال: تركت عليا نهد إليكم بجيش قوامه تسعون الفا . فالتفت معاوية إلى أصحابه فقال: ما ترون؟ فقام إليه ذو الكلاع الحميري فقال: الرأي رأيك، عليك الأمر وعلينا الطاعة، فقال معاوية: انهدوا إلى قتال عدوكم، قال الراوي: فلما أصبح الصباح رأيت الكتائب متجمعة ومتهيئة

ثم رجع هذا الشخص إلى الكوفة بلباس أهل الشام، فوصلها يوم الجمعة فسأله أمير المؤمنين (ع) والناس مجتمعون: ما الخبر وقد جئت من الشام؟ قال: تركت معاوية وقد حشد إليكم مئة وعشرين

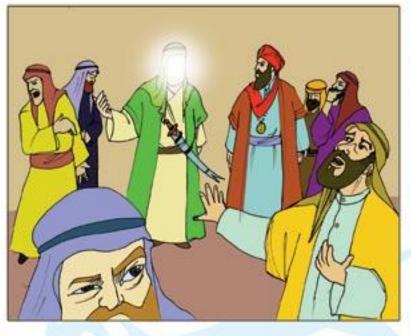

وميولهم وأهواءهم هذا مشرُق وآخر مغرُب، وإذا نبعت من قلب هذه الأمة جماعة تعتز بدينها وشرفها وعرتها تدعو إلى مقاومة العدو عملت فيها سهامهم وأقلامهم وأجهزتهم الإعلامية والاستخباراتية لا لشيء إلا لأنها خالفتهم في المنهج والطريقة، فهذه الأمة تجري عليها سنن التأريخ والكون شاء حكامها أو أبوا، والنتيجة واضحة كالشمس الساطعة مليونان من اليهود يلعبون الساطعة مليونان من اليهود يلعبون بمقدرات الأمة وينتهكون القدسات والأرواح، فلا تستطيع أن تعمل هذه الأمة لهم شيئا إلا بالاسترجاع!!!

أصحابه وقال: ما رأيكم؟ فقال أحدهم: (هذه حمّارة القيظ أمهلنا ينسلخ عن الحر) وقال آخر: ليس هذا الوقت وقت قتال، لماذا لم تخبرنا من قبل لنستعد؟! وهكذا كل واحد منهم له رأي، فقال (ع): (لا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم الاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم). واليوم يعيد التأريخ نفسه، فترى هذه الأمة الرحومة التي كانت خير امة اخرجت للناس تتناحر بينها لا بسبب يوجب التناحر، ولكن للعقد الدينية أو الدنيوية التي كبرها الشيطان في نفوسهم، فأضحت تمزق نفسها بنفسها من دون أن يفعل بها ذلك عدو أو مهاجم، وكل هذا بسبب غياب الوعي والحكمة والدين عند قادتها، فتجد الصريين ضد الجزائريين بسبب تافه في لعبة كرة القدم. والطائرات والدبابات السعودية واليمنية تعمل قتلا وتدميرا وتهجيرا بالناس الأمنين في شمال اليمن، وتجد الحكام المفترض أنهم أعقل الناس وأكثرهم حكمة تختلف اتجهاتهم

الفا، فالتفت أمير المؤمنين (ع) إلى

#### قال أمير المؤمنين (ع):

### (تذلُ الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير)

خرج أحد الملوك في يوم من الأيام متنكرا ليتفقد أحوال رعيته، فأظله الليل فلجأ إل خيمة فيها رجل وامراته، وكانت حاملا مقربا ما لبئت أن ولدت في تلك الليلة ولدا



فتقدم إلى والدي الولود الجديد، وكانت أحوالهم بانسة بأن يشتري منهم مولودهم بما يرفع من مستواهم العيشي إلى درجة عالية، وبما أن هذا الوليد ليس الأول لهم ولا يزال جديدا لم تنزل محبته في فلوبهم باعوه له بثمن عال



ولكن الله تعالى أراد حفظ هذا الولد، فمرّ به رجل ، فرآه فأخذه وأسعفه وخاط مكان الشق من بطنه وتعافى وعاش



وكان لذلك الملك ولد جعله ولي عهده كما له بنت، فلما رأته البنت أحبته



وبينما هم يتناولون عشاءهم إذ استضافهم منجم (يعرف حساب النجوم)، فسلم عليهم فرحبوا به وهم لا يعرفونه، فقال لهم: إن معرفتي بعلم النجوم تخبرني أنه في هذه الليلة يولد ملك، وسيكون سببا في هلاك ملك، فاستغرب أهل الخيمة من كلامه، لكن المك المتنكر الذي لم يكن يعرفه أحد من الحاضرين احتاط لنفسه

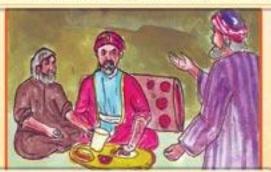

في اليوم الثاني أخذ الملك المتنكر ذلك الطفل وأخرج خنجر فشق بطنه من الأعلى إلى الأسفل والقاه على تل من التبن بعيدا عن أعين الناس

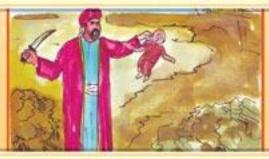

وتميز هذا الطفل بالذكاء والفطنة وتدرج في مدارج التعليم وصار ضابطا في الجيش ممدوحا من قادته على حسن أدانه لواجباته، وكان من النابهين، فتسلم مسراتب عالية من الجيش وقريه ذلك الملك إليه وهو لا يسعرفه

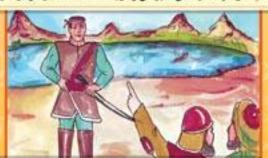

ولما كان رأي الملك فيه حسنا ومن القربين لديه دعاه إلى أن يكون صهره على ابنته، فوافق وتم الزواج وعاش الزوجان بسعادة





وفي يوم من الأيام رأت زوجته الشق الذي في بطنه ، فسألته عنه فلم يعرف عنه شيئا



فاطلع عليه يوما فرأى الشق فعرفه، فاحتاط اللك لنفسه



وحينما أراد صهره الذهاب برسالة عرض عليه أخو زوجته: أنه ذاهب إلى نفس الوالي الذي أرسل الملك رسالته إليه، وقال له: اعطني إياهـا، فأنَّا أوصلها إليه، ولا داعي لمجيئك إليه

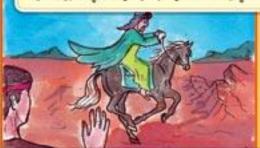

فاندهش الملك لذلك وتأذى كثيرا، وصمم على أن يبحث عن الأمر صباحا

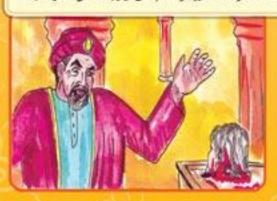

فنقلت ذلك لأبيها، فأراد أن يعرف ذلك الوضوع من دون أن يشعر زوجها



فأرسله في مهمة إلى أحد ولاته وأرسل معه رسالة مختومة يقول فيها: إذا جاءك حامل هذه الرسالة فاقتله ولا تتر دد وانتني برأسه

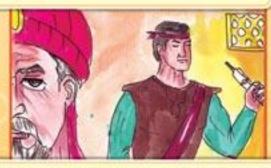

فأعطاه الرسالة، فلما وصل ولي العهد إلى الوالي فتله وأرسل رأسه إلى الملك

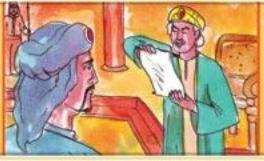

ولكن حينما أسفر وجه الصبح، وجد هذا الملك مينا على فراشه، فصار صهره هو الملك على تلك البلاد، وصحت نبوءة المنجم. {قل اللهمَ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعرُّ من تشاء وتذلُّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير}





كتب إلينا الصديق محمد على العالم من البحرين. المنامة - يقول:

اعلم أيها الصديق أنّ الانسان مسافرٌ ومنازله التي ينزل فيها في حياته ستة قد قطع منها ثلاثة، وهي: المنزل الأول في صلب الأب وترائب الأم كما قال تعالى: {يخرج من بين الصلب والترائب}، والمنزل الثاني: رحم الأم، قال تعالى: {هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}، والمنزل الثالث ، من الرحم إلى فضاء الدنيا . قال عرّ من قائل: {وحملهٔ وفصاله ثلاثون شهرا .

أما المنازل الثلاثة التي لم يقطعها فأولها القبر، قال الإمام (ع): القبر أول منزل من منازل الآخرة ، وآخر منزل من منازل الدنيا، وثانيها: فضاء المحشر، قال سبحانه: {وعرضوا على ربك صفا}، وثالثها الجنة

#### عن الصراط المستقيم، ومدة قطع هذه المرحلة هي مدة عمرنا، وعليه فأيامنا فراسخ، وساعاتنا أميال، وأنفاسنا خطوات، فكم من رجل بقي له من عمره فراسخ، وآخر بقي له أميال، وآخر لم يبق له من عمره إلا خطوات فهل هيأنا زاد الآخرة؟!!! دول الذلّ العربية... إلى أين؟ كتب الينا الصديق عبدالرؤوف الحمزة من الديوانية في

وهو أصعب النازل وأكثرها مشقة وأشدّها خوها،

إذ اللصوص وقطاع الطرق بهذا اللباس أو بذلك

الشكل واللون يعملون بعملهم لاختطافنا وحرفنا

العراق يقول:

إنّ هؤلاء الذي نصبوا أنفسهم حكاماً على البلاد العربية وشعوبهم بريئون منهم إلى أن يسيرون بالناس بعد أن مدوا أيديهم لإسرائيل عدوة الله وعدوة أمتهم ، ثم راحوا يلهثون وراء السراب والوعود الكاذبة لإسرائيل وحماتها الكبار فيما يسمونه (الحل السلمي) وبعد أن وصل الحل السلمي إلى طريق مسدود، فاصطدم هذا الحل باليمين التطرف الاسرائيلي الذي يريد تهويد العباد والبلاد وابتلاع أراضي الضفة الغربية بالقوة، وفرض الاستيطان الكافر على العرب والفلسطينيين وعلى أمريكا، وفي شريعة الحماة الكبار ومبادئ الأمم المتحدة لا يجوز التصرف بما اخذ بالقوة .

أقول: ماذا ينتظر الحكام العملاء الذين باعوا شرفهم وشرف أمتهم للأجنبي في سبيل حفاظهم على كراسيهم، فلا يخافون من الله سبحانه ولا يستجيبون لصرخات اليتامى والمساكين الذي هدمت اسرائيل بيوتهم على رؤوسهم على مرأى ومسمع من الكبار والصغار، فلا غيرة تدفعهم لحو الذل ولا حمية تنهض بهم، فلمن هذه الجيوش المجيشة والطائرات والدبابات؟ نعم هذه وضعوها



للهجوم على شعوبهم على الحوثيين الذين يطالبون بحقوقهم، وعلى المصريين الذي كرعوا من كأس الذل حتى الثمالة ويرغبون بالتحرر من نظامهم الفاسد التهرئ الذي يقف للأحرار بالمرصاد، سواء كانوا من حزب الله أو من غيرهم، فينصب لهم المحاكم والسجون، وتصل برئيسهم اللامبارك الوقاحة بأن يحذر ايران من التدخل في الشؤون العربية، ولا أدري أي شأن تدخلت فيه إيران فيه منقصة للشرف العربي، أمساعدتها للمقاومين الشرفاء في حزب الله ضد إسرائيل اللقيطة؟ أم وقوفها بالرصاد للمخططات الإسرائيلية الأمريكية؟ أم وقوفها كالجبل في ملفها النووي أمام الذئاب الكاسرة التي ترى إسرائيل تصنع القنابل النووية فتغض الطرف عنها، وتفرض العقوبات على إيران لأنها تمكنت باعتمادها على نفسها أن تستعمل اليورانيوم للأغراض السلمية !! ولكن ماذا نقول للمعايير الزدوجة ، فذرة من الشرف يا أدعياء الشرف وذرة من الوطنية يا من خنتم أوطانكم ورضيتم بالذل أمام إسرائيل والدول الكافرة ولئن أمنتم شعوبكم فورائكم حساب الله العسير ولعنة التأريخ.

न्युची

كتب إلينا الصديق عبدالسلام فتحي من بيروت قال: يُروى عن أحد الإمامية أنه قال: كنا نراقق الفضل بن الحسن، إذ وصلنا إلى أطراف الكان الذي يدرس فيه أبو حنيفة النعمان، فقال الفضل: تعال معي لنسأل الشيخ عن مسألة، فراح إليه وقال له: يا شيخ، إنّ لي أخا أكبر منيّ سنا هو رافضي، ومهما قلت له: إنّ افضل الناس بعد النبي(ص) أبوبكر، يقول: إنّ افضلهم عليّ، فباي طريق الزمه؟

فقال الشيخ؛ قل لأخيك؛ إنّ أبابكر وعمر كانا يجلسان عند رسول الله في العريش، وكان علي(ع) يذهب إلى القتال، وفي هذا دلالة على أفضليَتهما.

فقال الفضل: قد قلت ذلك لأخي ولكنه يقول: إن الله تعالى يقول: {وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما} ووفق هذه الآية يقول أخي: إن عليا هو الأفضل.

قال الشيخ؛ قل لأخيك؛ كيف تفضّل عليا عليهما وقد دفنا إلى جنب رسول الله(ص) وعليُ (ع) دفن بعيد عنه. فقال الفضل؛ لقد قلت لأخي ذلك، فتلا عليٌ هذه الآية؛ إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}، وعليٌ مدفون في داره، ولم يأذن لهما الرسول بأن يدُفنا عنده.

فقال الشيخ: قل له إن عائشة وحفصة أذنتا لهما بذلك في مقابل صداقهما من النبي(ص).

فقال الفضل: قلت ذلك له أيضا فقرا لي الآية الكريمة: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فلم يكن بذمة الرسول (ص) لهما أي صداق. فقال الشيخ: قل له: إنهما تصرفنا فيه بعلة المراث.

قال الفضل؛ قلت له ذلك، فقال؛ ولكن حسب مذهبكم ان النبي لا يورث، ولهذا انتزعت فدك من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لما قاله أبوبكر؛ (نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة). فإذا كانت ابنته لا ترئه فكيف ببنات الناس!! وعلى فرض أنهن يرئن فإن حصة الزوجة لا تتعدى الثمن، وإن حصتهما معا لا يبلغ مقدار شبر؛ لأن حقهما من الميراث هو التسع من الثمن، فكيف ساغ لهما التصرف بمقدار قبرين وهنا انتقض الشيخ قائلا؛ أخرجوه فهو رافضى خبيث!!!



### एर्स्स्येशियानिमुक

نحن الإمامية الاثني عشرية نعتقد أنّ المسائلة في القبر حق لابد منه. بذلك جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي (ص). إذ تنزل الملائكة على كل شخص أدخل في قبره فتسأله عن:

١- ربه سبحانه وتعالى.

۲- وعن نبيّه (ص).

٣-وعن دينه.

٤-وعن إمامه.

والملكان اللذان يسألانه هما منكر ونكير أو ناكر ونكير. فإن أجاب الشخص بالحق سلّماه إلى ملائكة النعيم. وإن أجاب بغير الحق أو ارتج في الجواب سلّماه إلى

ملائكة العذاب. وفي أخبار أخرى: إنّ الملكين اللذين ينزلان على الكافر هما منكر ونكير. واللذان ينزلان على المؤمن هما مبشّر وبشير.

ولابد أن يكون معلوماً أنّ الملكين ينزلان على شخص حي. وهذا يدلُّ على أنّ الله تعالى يحيي العبد بعد موته للمسائلة. وهو الإحياء الأول. وهي الحياة البرزخية التي تستمر إلى نفخ الصور الأول. قال تعالى: ( ونُفخ في الصور فصعِق من في السماوات ومن في الأرض).

والإحياء الثاني عند نفخ الصور الثاني. قال تعالى: ( ونُفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ).

إذاً في النفخ الأول يترتب عليه هلاك من في السماوات والأرض إلاّ من شاء الله, وفي النفخ الثاني قيام الناس من قبورهم.

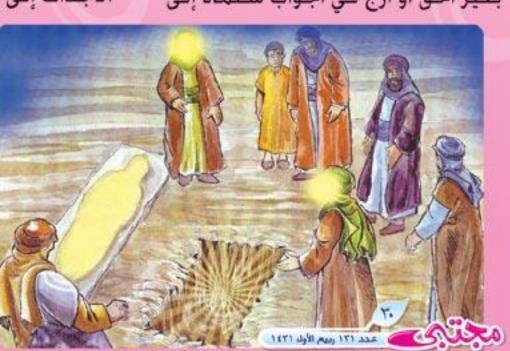

## صفحة الفقه

# أقسام السفر

قال الله سبحانه وتعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها}.

الآية الكريمة تحث الناس على السفر في أرض الله؛ لأن في السفر قراءة لكتاب الله المفتوح، ولذا قال النبي (ص): (لو يعلم الناس رحمة الله بالمسافر لكانوا على ظهر سفر، إنّ الله بالمسافر رحيم). والسفر أيها الإخوة نوعان:

۱- سفر معصیة.

٢- وسفر طاعة.

أمّا سفر العصية، فهو ليس من مواضع الرحمة، ولذلك كان على السافر بسفر العصية أن يتم الصلاة.

ولكن سفر الطاعة فيه الرحمة، ولذلك يقصر فيه المسافر من صلاته على رأي الإمامية، والقصر فيه عزيمة وليس رخصة، يعني أن القصر في السفر عند الطائفة الإمامية فرض لمن كان مسافرا، وليس هو رخصة من الله كما هو عند سائر المذاهب الأخرى.

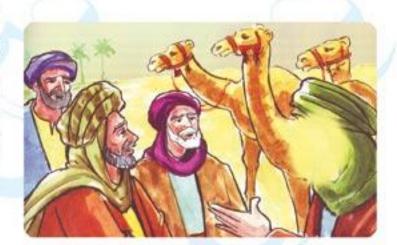

وسفر الطاعة له أربعة أحكام: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة.

۱- فالسفر الواجب فيما إذا كان فرار الإنسان بدينه من مكان لا يستطيع أن يمارس فيه طقوس دينه، فيجب عليه أن يسافر إلى مكان يستطيع فيه أن يمارس تلك الطقوس كما يستطيع فيه أن يمارس تلك الطقوس كما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، قال رسول الله (ص): (من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبرا وجبت له الجنة)، ومن السفر الواجب السفر لحفظ النفس من ظالم يطلبه ليقتله.

٢- السفر المستحب، ومورده خروج الإنسان الكسب الرزق، فيسافر طلبا للمعيشة، وقد يرقى هذا القسم إلى أن يكون واجبا، وليس للإنسان أن يذل نفسه، وليس هناك أذل للإنسان أكبر من الفقر.

٣- السفر الباح: ومورده الترويح عن النفس، وهو أقرب أنواع السفر للنظر في آيات الله في الآفاق والأنفس؛ لأن الإنسان يكون في راحة بال.

السفر المكروه؛ وهو ما كان يعرض الإنسان
 الى الغربة والضياع والذل من غير فائدة ترجى.



# 

کلامات: علی حسین المیادی رسوم: مازی مرای

> أصيب (كوتكين) أحد أمراء بغداد بمرض القولنج، فاستدعي له الطبيب



فوصفها له الطبيب ثم قال توضع أنبوبة الحقنة في الأست. فانتفخت أوداج الأمير وظهرت أثار الغضب في وجهه فقال، في أست من؟



وما فحصه قال، أيما الأمير عليك بالحُقنة. فقال الأمير، وما الحقنة ؟



فخاف الطبيب من غضب الأمير فقال، في أستي أيما الأمير؟

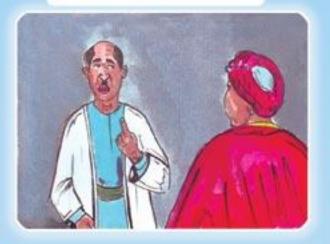